## ذخائرالعرب

٣٠

# ناريخ الطبرك

الربخ الرسل والملوك لأبى جَعْف مِد بن جَرِيْ الطّبَرَى

47. - TTE

البحزء الأول

تحقيق

مجدأ بوالفضل إبراهيم

الطبعة الثانية



كارالهارف بمطر

## بينس لِقُهُ الرِّمْزِ ٱلرَّحْيَةِ

## مقدمة الطبعة الثانية

تظهر الطبعة الثانية للجزء الأول من هذا الكتاب ، ويتلوه بقية الأجزاء ؛ متميزة بكثير من الاستدراك والتصحيح ، موشيّاة بمزيد من الشرح والتعليق ، بعد أن فرغ العمل من تحقيق جميعه وعمل فهارسه ، وبعد أن أوشك أن يشغل مكانه في المكتبة العربية كاملاً إن شاء الله .

ويقع تاريخ الطبرى من هذه الطبعة وسابقتها فى عشرة أجزاء بينة المعالم، واضحة الحدود، وألحقت الفهارس العامة بالجزء العاشر والأخير منها ؛ أما ذيول الكتاب فستكون بعد الجزء العاشر ؛ كلّ منها مستقلّ بأرقام صفه وفهارسه.

وقد سبق لى أن فصّلت فى مقدمة الطبعة الأولى فى هذا الجزء، وفى البيانات التى صدّرت بها الأجزاء التالية له ، الجهود العلمية التى بذلت فى تحقيقه ، ووصفت النسخ التى حصلت عليها ورجعت إليها من مكتبات القاهرة وإستانبول ؛ مما لم يقع لمصححى الطبعة الأوربية ، التى اتخذتها أصلا للتحقيق، عدا ما رجعت إليه من كتب التاريخ والسيّر والتراجم والمعاجم ودواوين الشعر ؛ ومن كل هذا ، أكلتُ النقص ، وأصلحت الحطأ ، وأوضحت الغامض والمبهم ، ورددت كلاً من المحرّف والمصحرّف إلى أصله ، وزدت فى الشرح والتعليق ؛ مما يدخل فى المحض اللباب ، ويبتعد عن الحشو والتطويل والفضول ، كما زدت أنواعاً من فى المحض اللباب ، ويبتعد عن الحشو والتطويل والفضول ، كما زدت أنواعاً من الفهارس ، وأوضحت المصادر والمراجع ؛ مما أرجو أن تكون به هذه الطبعة أدنى الى الكمال ، وأيسر للنفع والإفادة إن شاء الله .

هذا، ويدل ما يلقاه هذا الكتاب من القبول والرضا عند العلماء والمحققين، وما يقابل به من البشاشة والاطمئنان لدى الباحثين والدارسين، على مكانته في الآداب العربية، ومنزلة مؤلفه الثبت الجليل بين مؤرخي الإسلام؛ لما اشتمل

عليه من الحقائق التاريخية الصادقة ، والمعارف المنخولة المصفاة ، والنصوص الأدبية الجميلة ، وما امتاز به من الأسلوب الجزل ، والبيان المشرق الرائع ، مع العرض المتسق والأداء المحكم .

فجزى الله مؤلفه أطيب الجزاء ؛ كيفاءً لما حفظ من تاريخ الإسلام وحمل من أمانة العلم ، وما أخلص به العمل لوجهه الكريم .

ونحمده جل شأنه على تواتر نعمه ، وسابغ فضله وكرمه ، ونسأله دائماً هداية وتوفيقاً .

محمد أبو الفضل إبراهيم

۱ من جمادی الثانیة سنة ۱۳۸۷ ه ه من سبتمبر سنة ۱۹۲۷ م

## مِنْ لَكُونَ الْحَيْثِ مِ

#### مقترتنه

## ۱ - محمد بن جرير الطبري

لم يكد يطلع القرن الثالث للهجرة حتى كانت العلوم الإسلامية قد اقتربت من النتضج وشارفت الكمال؛ فقد وضعت الأسس الثابتة لمذاهب الفقه، وألفت الكتب الصحاح في الحديث، وجمعت اللغة من أفواه الأعراب، وصنفت كتب السيرة والمغازى والفتوح، وتحددت معالم الحلاف بين نحاة الكوفة والبصرة، واستوعبت العربية طائفة من علوم الفرس والهند واليونان، واتسعت أفاق المعرفة عند العلماء؛ فكان المشتغل باللغة والنحو عالماً بالحديث ووجوه التأويل، والمحدث عارفاً بالتاريخ وصنوف الفرق والمذاهب ومراتب الرجال، والشاعر يأخذ بنصيب من اللغة والنحو والتصريف، والفقيه يحفظ الشعر والمثل، ويروى الحديث والحبر، ويشارك في صنوف الآداب.

ولم تعبّد حلقات الدروس ، ومجالس العلماء ، ومدارسة العلوم وصناعة التأليف موقوفة على الكوفة والبصرة وبغداد ؛ بل امتدت شرقاً إلى فارس وخيراسان والرى وما وراء النهر ؛ وسارت غرباً إلى الشام ومصر وبلاد المغرب والأندلس ، وأصبحت الحواضر والقرى في هاتيك البلاد مأهولة بالفقهاء والقراء والرواة والمحد ثين والنظار ، وشيوخ الأدب وأئمة اللغة والنحو ، تشد إليهم الرحال ، ويقصدون من كل مكان .

وفى هذه الحقيبة من الزمن، بزغ نجيم المحدث الفقيه الجامع لأشتات العلوم، أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبرى . فقيه العلم صبيبًا وهو دون الإدراك ، ورحل فى سبيله يافعاً لم يبلغ مبلغ الرجال ، ولتى المثين من الرواة والعلماء ، وطالع صنوف الكتب ، ولم يلبث أن أصبح إماماً وصاحب مذهب ،

أملى اسمه على التاريخ ، وسار ذكره مع الزمان ؛ واقترن علمه بالثقة والاعتبار.

كان مولده بآمل طبر سنتان؛ وقد وقع الشك في تاريخ ولادته، قال بعضهم: ولد آخر سنة أربع وعشرين ومائتين، وقال بعضهم: أوّل سنة خمس وعشرين. وسأله أبو بكر بن كامل تلميذه ومؤرخ حياته: كيف وقع الشك في ذلك ؟ فقال: لأن أهل بلدنا يؤرّخون بالأحداث دون السنين؛ فأرّخ مولدي بحدث كان، واختلف الخبرون، فقال بعضهم سنة أربع، وقال آخرون: سنة خمس وعشرين ومائتين (١٠).

وتحد "ث أبو جعفر عن أمره فى حداثة سنّه فقال: «حفظت القرآن ولى سبع سنين ، وصلّيت بالناس وأنا ابن ثمانى سنين ، وكتبت الحديث وأنا ابن تسع » قال: «ورأى لى أبى فى النوم أنى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وكانت معى مخلاة "مملوءة حجارة" ، وأنا أرى بين يديه ، فقال له المعبّر: إنه إن كبر نصّح فى دينه ، وذب عن شريعته . فحرّص أبى على معونتى فى طلب العلم ، وأنا حينئذ صبى صغير » (٢) .

وصحت الرؤيا وصدق التعبير ، وملا ابنجرير الدنيا فقها وعلما ، وناضل عن السنة وحارب الابتداع . وكان أبوه ورعا تقيا متصونا ؛ إلى يسار يعيش فيه ، وضي عة واسعة يملكها بطبر ستان ؛ وما إن أحس من أبي جعفر يقظة في فؤاده ، ورجاحة في عقله ، ونزوعا إلى العلم ، ورغبة في لقاء العلماء ؛ حتى دفعه إلى الرحلة في سبيل العلم حيث كان ؛ فرحل عن مسقط رأسه آمل ؛ ولم تبلغ سنة الثانية عشرة ؛ وكفاه مئونة العيش ومعاناة الرزق ؛ فكان يرسل إليه نفقته حيث حل ؛ فصانه بذلك عن عطايا الخلفاء واستمناح الملوك والوزراء ؛ وزهده في مناصب الدولة ، وأعانه على الانقطاع إلى المدارسة والرواية والتصنيف ؛ بل إنه كان يجبى إليه نصيبه مما خلقه أبوه بعد وفاته ؛ وظل ذلك الرزق موصولا بحياته إلى أن مات .

وكان أوَّل ما رحل َ إلى الريِّ وما جاورها من البلاد ، فأخذ عن شيوخها

<sup>(</sup>١) معجم الأدياء ١٨: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) معجّمُ الأدباء ١٨ : ٩٩ .

وأكثر ، ودرس فقه العراق على أبى مُقاتل ، وكتب عن أحمد بن حمّاد الدولابي كتاب « المبتدأ » ، وأخذ مغازى ابن إسحاق عن سلّمة بن الفضل ؛ وعليه بنى تاريخه فيما بعد . ثم اختصّ بابن حُميد الرازى . قال أبو جعفر : «كنا نكتب عند محمد بن حميد الرازى فيخرج إلينا في الليل مرّات ، ويسألنا عمّا كتبناه ويقرؤه علينا ، قال : وكنا نمضى إلى أحمد بن حمّاد الدولابي ، وكان في قرية من قرى الرى ، بينها وبين الرى قطعة ؛ ثم نعند و كالحجانين ؛ حتى نصير إلى محمد بن حميد ، فنلحق مجلسه » (١) .

وترامت إلى الناس أنباء أحمد بن حمن بل ، وتُسومع ذكره فى أندية العلم ومجالس العلماء ، فعزم أبو جعفر على الرحلة إليه فى بغداد ؛ ليأخذ عنه ويروى ؛ ولم يكد يصل إليها ؛ حتى علم بوفاته قبل دخوله بقليل ؛ فعدل عن الإقامة فيها ؛ وأخذ طريقه إلى البصرة ؛ فسمع عمن بنى من شيوخها ، كمحمد بن موسى الحرشي ، وعماد بن موسى القزاز ، ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، وبشر بن معاذ ، ومحمد بن بستار المعروف ببندار .

ثم رحل إلى الكوفة ، فكتب فيها عن هناد بن السرى وإسماعيل بن موسى الحديث، وأخذ عن سليان بن خلاد الطلحى القراءات ، وليقى فيها أبا كريب محمد ابن العلاء الهمذانى ، وكان عالم عصره ، ونسيج وحده ، إلا أنه كان فى خلقه جفاء وخشونة ، قال أبو جعفر : «حضرت باب داره مع أصحاب الحديث ، فاطلع من باب خو خة له ، وأصحاب الحديث يلتمسون الحديث ويضجون ، فقال : أيتكم يحفظ ما كتب عنى ؟ فالتفت بعضهم إلى بعض ، ثم نظروا إلى وقالوا: أنت تحفظ ما كتب عنه ؟ فقلت : نعم . فقالوا : هذا، فسله ، فقلت : حدثتنا يوم كذا بكذا ، وفي يوم كذا بكذا » . قال أبو بكر بن كامل : وأخذ أبو كريب في مسألته إلى أن عظم في نفسه ، فقال له : ادخل إلى ، فلخل إليه ، وعرف قدرة على حداثته ، ومكتنه من حديثه ، وكان الناس فلدخل إليه ، وعرف قدرة على حداثته ، ومكتنه من حديثه ، وكان الناس يسمعون منه ؛ فيقال : إنه سمع من أبي كريب أكثر من مائة ألف حديث (٢) .

<sup>(</sup>١) سبم الأدباء ١٨ : ١٩ ، ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) سيم الأدباء ١٨: ١٥، ٥٢.

ثم عاد أبو جغفر إلى مدينة السلام ؛ وفى هذه المرّة أخذ فى مدارسة علوم القرآن ؛ وانقطع إلى أحمد بن يوسف التغليبيّ المقرى زماناً ؛ ثم جنح إلى دراسة فقه الشافعيّ ؛ وكان هناك الحسن بن محمد الصباح وأبو سعيد الإصطخريّ من أثمة الشافعيّة ، ولم يلبث أن اتخذه مذهباً ، وأفتى به سنوات .

وكان يقيم بمصر على عصره بقية من أصحاب الشافعي وحاملي مذهبه: اسماعيل بن إبراهيم المزنى ، والربيع بن سليان ، ومحمد بن عبد الله بن الحكم وأخوه عبد الرحمن ؛ فدعته نفسه إلى اللقاء بهم والرحلة إليهم ؛ وفي طريقه إلى مصر عرّج على أجناد الشام وسواحلها وتغورها ؛ وأطال أيامه في بيروت على الحصُوص ؛ حيث لتى العباس بن الوليد البيروتي المقرئ ؛ قضى منها سبع ليال بالمسجد الجامع ؛ حتى ختم القرآن برواية الشاميين تلاوة عليه ؛ وتابع مسيرة إلى الفسطاط حتى بلغها في سنة ثلاث وخمسين ومائتين .

وكان أوّل مَن ْلقيه ُ بها أبوالحسن السرّاج المصرى ؛ وكان أديباً متصرّفاً في فنون الآداب، وكل من دخل الفسطاط من أهل العلم يتلقناه ويتعرّض له ؛ فحيبا لني أبا جعفر، ساءله عن فنون من الفقه والحديث واللغة والنحو والشعر، فوجده عالماً في كل ما سأل، آخذاً من كل علم بنصيب وافر، فسأله عن شعر الطرماح ، فإذا هو يحفظه، فسئل أن يملية ويشرح غريبه ؛ فأملاه عند بيت المال بالحامع.

وجاءه أيضاً رجل آخريساله في العروض . . قال أبو جعفر : «ولم أكن نشيطت له من قبل ؛ فقلت له : على قول ألا أتكلتم اليوم في شيء من العروض ، فإذا كان في غد فصر إلى ، وطلبت من صديق لى كتاب العروض للخليل بن أحمد ، فنظرت إليه في ليلتى ؛ فأمسيت غير عروضي ، وأصبحت عروضيا » (١) .

وروى الحطيب البغدادي قصة طريفة وقعت لابن جرير في مصر، قال : جمعت الرّحلة بين محمد بن جرير، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ، ومحمد بن نصر المروزي ، ومحمد بن هارون الرّوياني بمصر ، فأرمكوا ولم يبق عندهم ما

13 mora 1825 A10 10 4 70 ;

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ١٨: ٥٥.

يقوبهم ؟ وأضربهم الجوع ، فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه ، فاتفق رأيهم على أن يسهموا ويضربوا القرعة، فن خرجت عليه سأل لأصحابه الطعام، فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة ، فقال لأصحابه : أمهاوني حتى أتوضاً وأصلتي صلاة الحيرة . قال : فاندفع في الصلاة فإذا هم بالشموع ، وخصى من قبل والى مصر يدق الباب ، ففتحوا الباب ، فنزل عن دابلة ، فقال : أيلكم محمد بن نصر؟ فقيل ؟ هو هذا ، فأخرج صرة فيها خسون ديناراً فدفعها إليه ، ثم قال : أيلكم محمد بن جرير ؟ فقالوا : هو ذا ، فأخرج صرة فيها خسون ديناراً فدفعها إليه ، ثم قال : أيلكم محمد بن هارون ؟ فقالوا : هو ذا ، فأخرج صرة فيها خسون ديناراً فلفعها إليه ؛ ثم قال : أيلكم محمد بن إسحاق بن فأخرج صرة وفيها خسون ديناراً ، فأخرج صرة وفيها خسون ديناراً ، فأخر به فقالوا : هو ذا يصلني ، فلما فرغ دفع إليه الصرة وفيها خسون ديناراً ، ثم قال : إن الأمير كان قائلاً بالأمس ، فرأى في المنام خيالاً ، قال : إن المحمد جياعاً ، فأنفذ إليكم هذه الصرار ؛ وأقسم عليكم إذا نفدت فابعثوا إلى أحدكم (١)

وطالت أيامُه بمصر سنوات ، ذهب فى أثنائها إلى الشام ،ثم عاد فأخذ من فقه الشافعى عن الربيع والمزنى وأبناء عبد الحكم ، ومن فقه مالك عن تلاميذ ابن وهب ؛ وفى مصر أيضاً لتى يونس بن عبد الأعلى الصدفى ؛ شيخ الإقراء بها ؛ فأخذ عنه قراءة حمزة وورش .

ثم عاوده الحنين إلى بغداد ، وأحس ً رغبة فى أن يلقيى العصا و يجنح إلى الاستقرار ؛ فعاد إليها بعد رحلة طويلة ؛ روى فيها وكتب وشاهد ؛ وقرأ الكثير ، وصب أعلام عصره وأخذ عنهم .

وعزم على أن ينقطع للدرس والتأليف، وأن يمتنع من كل ما يصرفه عهما . نقل ابن عساكر أنه « بلا تقلد الحاقاني الوزارة وجد إلى أبي جعفر بملل كثير، فامتنع من قد وُوله ، وعرض عليه المظالم فامتنع من قد وكرس عليه المظالم فامتنع من المعابه وقالوا له : لك في هذا ثواب ، وتحيي سنة قد در ست ، وطمعوا في قبوله المظالم ؛ وباكروه ليركب معهم لقبول ذلك ، فانتهرهم وقال : قد كنت

<sup>(</sup>۱) تاریخ بنداد ۲ : ۱۲۶ ، ۱۲۵ .

أظن ُ لو رغبتُ ذلك لنهيتمونى عنه . ولامهم » (١١) .

ونقل أيضاً «أن بعض أصدقائه قال له: أتنشطُ لتأديب بعض ولد الوزير أبي الحسن عبيد الله بن يحيى بن خاقان ؟ قال له: نعم؛ فمضى الرجل وأحكم له أمرة ، وعاد إليه فأوصله إلى الوزير بعد أن أعارة ما يلبسه؛ فلما رآه عبيد الله قربه ورفع مجلسة ، وأجرى عليه عشرة دنانير في الشهر ، واشترط عليه أن ذلك لا يعوقه عن أوقات طلب العلم ومدارسته وأداء الصلاة في مواعيدها ، والطعام في وقته ؛ ثم طلب إسلافه رزق شهر ليصلح به حاله ، ففعل به ذلك ، وأدخله حجرة التأديب ، وخرج إليه الصبي ؛ فلما جلس بين يديه كتب ، فأخذ الحادم اللوح ودخل به مستبشراً ، فلم تبق جارية إلا أهدت إليه صينية فيها دراهم ودنانير ، فرد الجميع وقال: قد شورطت على شيء، وما هذا لى بحق ، وما آخذ غير ما شورطت عليه . فعرف الجوارى الوزير بذلك ، فدخل إليه وقال : يا أبا جعفر ، سررت أمهات الأولاد في ولدنهن فبررنك ، فعممةن برد كذلك . فقال له : لا أريد غير ما وافقتنى عليه »(١١).

ثم ابتنى لنفسه داراً برحبة يعقوب فى بغداد ؛ وزّع فيها نفسه بين العبادة والقراءة والإملاء والتصنيف ؛ وعاش بها ، رضى النفس ، مرموق المحل ، مهيباً من الحلفاء والولاة ، رفيع المنزلة والمكانة ، إلى أن مات يوم السبت ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلا ثماثة ، ودفن يوم الأحد بالغداة ، فى داره . قال الحطيب : « واجتمع على جنازته من لا يحصى عددهم إلا الله ، وصُلِّى على قبره عد ق شهور ليلا ونهاراً ، ورثاه خلق كثير من أهل الدين والأدب » (٢) .

\* \* \*

وقد جال ابن جرير في نواحي كل فن ؟ وضرب فيها جميعها بسهم ، حتى . أصبح إمام عصره غير مدافع ؛ قال عبد العزيز الطبرى في شأنه : «كان كالقارئ الذي لا يعرف إلا القرآن ، وكالمحد ث الذي لا يعرف إلا الحديث ، وكالفقيه الذي لا يعرف إلا الفقه ، وكالنحوي الذي لا يعرف إلا النحو ،

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن عساكر ١٨ : ٣٥٦ .

<sup>(</sup> ۲ ) تاریخ بنداد ۲ : ۱۹۹ .

وكالحاسب الذى لا يعرف إلا الحساب ؛ وكان عالماً بالعبادات ، جامعاً للعلوم، وإذا جمعت بين كتبه وكتب غيره وجدت لكتبه فضلا على غيرها »(١). ولكن كان أكثر ما اشتهر به من هذه العلوم الفقه والتفسير والحديث والقراءات.

أما الفقه فقد درس المذاهب جميعها ، وفقه الشافعي على الحصوص ؛ واتتخذه مذهباً له وأفتى به فى بغداد عشرسنين ، ثم أحصى المسائل ، واستجلى الغوامض ، وأمعن فى التثقيف والتدقيق ؛ ولم يلبث أن أدتى به البحث والاجتهاد إلى اختيار مذهب انفرد به ؛ وأودعه فى كتبه الفقهية : المطوّلة والمختصرة . وضع كتاباً أسماه «لطيف القول » أداره على ثلاثة وثمانين باباً ؛ جعله خلاصة مذهبه فى أحكام شرائع الإسلام ؛ مما اختاره وجوده واحتج به . وفى كتابه البسيط تحدث عن علماء الأمصار ومراتبهم ؛ وشرح أبواب الفقه بالإسهاب والتفصيل ؛ وفى كتاب « اختلاف الفقهاء » عرض لأقوال العلماء ؛ وهم : مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وسفيان الثورى ، والأوزاعي ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وإبراهيم بن خالد الكلبي ؛ وناقش أقوالم ، ووازن بين حججهم وبراهيهم ، واختار الأصوب عنده

وقد تفقه بمذهبه كثير من العلماء ، وأفرد ابن النديم باباً في أصحابه ، منهم على "بن عبد العزيز الدولاني ، وأبو الحسن أحمد بن يحيي بن على "بن يحي المنجم — وله كتاب المدخل إلى مذهب الطبرى ، ونصرته . كتاب الإجماع في الفقه على مذهب أبي جعفر ، وأبو بكر بن كامل — وله كتب على مذهب الطبرى ، منها كتاب جامع الفقه ، وكتاب الشروط ، وكتاب الوقوف ، ومنهم الطبرى ، منها كتاب جامع الفقه ، وكتاب الشروط ، وكتاب الوقوف ، ومنهم أبو الفرج المعافى بن زكريا النهر وانى " وعرف بالجريرى نسبة " إليه — قال ابن النديم : « وهو الذى نشسر مذهبه ، وحفظ كتبه ، وشرح كتابه الخفيف » . وأما التفسير فإنه قد أفضى بعلمه فيه إلى كتابه الكبير « جامع القرآن في تفسير القرآن » . قال أبو جعفر : حدثتنى به نفسى وأنا صبى . وقال :

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١٨: ١٦. (٢) معجم الأدباء ١٨: ٢٢ - ٥٥

«استخرت الله تعالى في عمل كتاب التفسير ، وسألته العون على ما نويته ثلاث سنين قبل أن أعمله فأعانى » . جعله ثلاثين جزءاً بعدد أجزاء القرآن ، وقد م له برسالة فى بيان الإعجاز وطرق القراءات ، وتفسير أسماء السور ؛ ثم تلاها بتأويل القرآن حرفاً حرفاً ، فذكر أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من تابعى التابعين ، وكلام أهل الإعراب من الكوفيين والبصريين ، وجملاً من القراءات واختلاف القراء فيا فيه من المصادر واللغات والجمع والتثنية ، والكلام على ناسخه ومنسوخه وأحكام القرآن والحلاف فيه ، والرد على من كان من أهل النظر فيا تكلم به أهل البدع والرد عليهم ؛ على مذاهب أهل الإثبات ومبتغيى السنن ، وذكر فيه من كتب التفسير المصنفة الموثوقة ، عن ابن عباس وسعيد بن السان ، وذكر فيه من كتب التفسير المصنفة الموثوقة ، عن ابن عباس وسعيد بن عبر موثوق به ، فلم يند خيل شيئاً من كتاب محمد بن السائب الكلبي ، ولا غير موثوق به ، فلم يند خيل شيئاً من كتاب محمد بن السائب الكلبي ، ولا مقاتل بن سليان ، ولا محمد بن عمر الواقدى ؛ لأنهم عنده أظناء ، ولكن منهم دا التاريخ والسيّس وأخبار العرب حكى عنهم فيا يفتقر إليه ولا يؤخذ إلا مهم (١) .

واشتهر هذا التفسير وطار ذكره فى الآفاق ؛ حتى روى عن أبى حامد الإسفراييني الفقيه أنه قال : « لو سافر رجل الى الصبين حتى يحصُلَ على كتاب تفسير محمد بن جرير ؛ لم يكن ذلك كثيراً (٢) » .

وأما الحديث فقدعد والذهبي من رجال الطبقة السادسة ، وذكر النووي في «كتاب تهذيب الأسماء واللغات» أنه في طبقة الترمذي والنسائي . ومن أشهر ما صنيف فيه كتاب «تهذيب الآثار» ، قال ابن عساكر : وهو من عجائب كتبه ، ابتدأه بما رواه أبو بكر الصديق مماصح عنده بسنده ؛ وتكلم على كل حديث منه ، وابتدأ بعلله وطرقه وما فيه من الفقه والسنن واختلاف العلماء وحججهم ، وما فيه من المعانى والغريب، وما يطعن فيه الملحدون، والرد عليهم وبيان فساد ما يطعنون به ، فخرج من مسند العشرة وأهل البيت ومسند ابن عباس قطعة كبيرة . . . وكان

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١٨: ٢٢ - ٦٥. (٢) تاريخ بغداد ٢: ١٦٣.

قصده فيه أن يأتى بكل ما يصح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و يتكلم على جميعه على حسب ما ابتدأ به ؛ فلا يكون لطاعن فى شيء من علم رسول الله مطعن . وأن يأتى بجميع ما يحتاج إليه أهل العلم ؛ كما عمل فى كتاب التفسير ، فيكون قد أتى على علم الشريعة : القرآن والسنن. ولكنه لم يتمه، ولم يمكن أحداً بعده أن يفسر حديثاً واحداً ، و يتكلم فيه على ما فسره »(١) .

ولغلَّبة الحديث عليه وضع كتابه في التاريخ على طريقة المحدّثين ؛ كما سيأتى تفصيله عند الكلام عليه .

أما القراءة فقد تلقيّى حروف القرآن على شيوخ الإقراء ببغداد والكوفة والشام ومصر ، وأخذ بقراءة حمزة ؛ تلقيّاها عن يونس بن عبد الأعلى بمصر ؛ كما أخذ عليه قراءة ورش ؛ ثم لم يلبث أن اتتخذ لنفسه قراءة لم يخرج بها عن المشهور ؛ كما فعل فى الفقه والتفسير ؛ ووضع كتابه المسمى بالفصل بين القراءات ؛ ذكر فيه اختلاف القراء فى حروف القرآن ، وفصل أسماء القراء فى حروف القرآن ، وفصل أسماء القراء فى حروف القرآن ، وفصل أسماء القراء بمكة والمدينة والبصرة والشام ؛ وفصل بين كل قراءة وقراءة ، فيذكر وجهها وتأويلها والدلالة على كل قارئ لها ؛ ثم اختار من هذا قراءة فيذكر وجهها وتأويلها والدلالة على كل قارئ لها ؛ ثم اختار من هذا قراءة له ؛ وبيتن أسباب اختياره والبرهان على صحته ؛ مستظهراً على ذلك بقدرته على التفسير والإعراب وكلام العرب ؛ الذي لم يشتمل على حفظ مثله سواه ؛ وهي القراءة التي عدت مذهباً له ، بعد أن درس جميع القراءات على شيوخها .

و الى جانب علمه بالقراءة ، كان حسن التلاوة حسن الترتيل ، سمعه أبو بكر ابن مجاهد وهو فى طريقه إلى المسجد لصلاة التراويح ، يقرأ سورة الرحمن ، فقال : « ما ظننت أن الله تعالى خلق بشراً يحسن يقرأ هذه القراءة » .

وكان أيضاً شاعراً ؛ ذكره القفطى في كتاب « المحمدين من الشعراء » ؛ وقال : « كان له رحمه الله شعر فوق شعر العلماء » ، وأورد له :

إذا أعسرتُ لم يعلم ونيقي وأستنغني فيستنغنني صديق

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن عساكر ١٨ : ٣٥١

حیائی حافظ ً لی ماء وَجُمْهیی ولو أُنّی سَمَحُنْتُ بماء وجهی

ورفقى فى مرافقتى رَفيقـيى لكنتُ إلى الغنى سَهل الطريق

خُلُقَانَ لاَ أَرْضَى طَرِيقَهَهُمَا بَطَرُ الغَنِي ومذلَّة الْفَقَرْ فَا خُلُقًا لاَ أَرْضَى طَرِيقَهُمُ اللّ فإذًا غنيتَ فلا تَـكُنُنْ بطراً وإذا افتقرت فته عَـلَـى الدَّهُمْرِ

وقد اختار فى تاريخه من عيون الشعر ومنخول الخطب والرسائل والوصايا ، ما يشير إلى طول باعه فى هذا الشأن . قال أبو عمر الزاهد : سمعت ثعلباً يقول : «قرأ على "أبو جعفر شعر الشعراء قبل أن يكثر الناس » . وقال فى حقه : «إنه من حذ "اق الكوفيين » . قال أبو عمر : وكان أبو العباس قليل الشهادة للناس .

وكان حسن الرأى جميل الطريقة ، لا يُخلِي ليله من تلاوة القرآن ، ويذهب في جل مذهبه إلى ما عليه الجماعة من السلف ، جارياً على طريق أهل السنة ؛ لم يقصد فيما ألف حاجة من سلطان ، أو تزلفاً إلى عظيم . دعاه الخليفة المكتنى لتأليف كتاب في الوقف يجتمع عليه أقوال العلماء ، ويسلم من الخلاف ، فلما ألفه وأملاه أعجب الخليفة ، وأمر له بجائزة سنية فردها ، فروجع في ذلك وقيل له : من وصل إلى مقام الخليفة لم يحسن أن ينصرف إلا بجائزة أو قضاء حاجة ؛ فقال : أمّا قضاء الحاجة فأنا أسأل أمير المؤمنين أن يحمل أصحاب الشّرط أن يمنعوا السّوّال من دخول المقصورة يوم الجمعة حتى تنقضي الخطبة .

وقد بلغ الغاية في شرف النفس ، وكمال العفة ؛ ونظافة الملبس والأعضاء ، وحلاوة المعاشرة ؛ وحسن التفقد لإخوانه ، وجمال الرعاية لهم ؛ رقيق حواشي الكلام مع دعابة وظرف ، ورقة ولطف ؛ وله في كل ذلك قصص وأخبار ؛ أفردها أبو بكر بن كامل في كتابه ؛ وكذلك فعل عبد العزيز بن محمد الطبرى ؛ وعن هذين الكتابين نقل ياقوت معظم ما أورد في كتابه عن محمد بن جرير . وذكر القفطي في كتابه « إنباه الرواة » أنه وضع في سيرة الطبرى كتاباً أسماه وذكر القفطي في كتابه « إنباه الرواة » أنه وضع في سيرة الطبرى كتاباً أسماه

« التحرير في أخبار محمد بن جرير » ، وصفه بأنه « كتاب ممتع » ؛ وضاع فيا ضاع من كتبه .

#### ۲ \_ مؤلفاته

۱ — آداب المناسك: قال ابن عساكر: هو لما يحتاج إليه الحاج من يوم خروجه، وما يحتاج إليه من الإتمام لابتداء سفره، وما يدعو إليه ربّه عند ركوبه ونزوله ومعاينته المنازل والمشاهد إلى انقضاء حجه (۱).

Y — آداب النفوس: قال ابن عساكر: «عمله على ما ينوب الإنسان من العرائض فى جميع أجزاء جسده ؛ فبدأ بما ينوب القلب واللسان والبصر والسمع ، على أن يأتى بجميع الأعضاء ؛ وما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك وعن الصحابة والتابعين ، ويذكر كلام المتصوفة وما حكى من أفعالهم ، وإيضاح الصواب فى ذلك . قال ياقوت : «عمل منه أربعة أجزاء ولم يخرجها إلى الناس فى الإملاء : (٢)

٣ – اختلاف علماء الأمصار ، فى أحكام شرائع الإسلام : قصد به ذكر أقوال الفقهاء وهم : مالك والأوزاعى والثورى والشافعى وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وإبراهيم بن خالد ، وسأله أحمد بن عيسى عن سبب تأليفه ، فقال : ليتذكر به أقوال مَن يناظره . ولم يستقص فى هذا الكتاب اختياره ؟ لأنه قد فعل ذلك فى كتاب « اللطيف » (٣) .

\$ — أحاديث غدير خم" ، قال ياقوت: كان قد قال بعض الشيوخ ببغداد بتكذيب خبر غدير خم " ، وقال : إن على بن أبي طالب كان باليمن في الوقت الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير خم . . . و بلغ أبا جعفر ذلك ، فابتدأ بالكلام في فضائل على " بن أبي طالب ؛ وذكر طرق حديث خم " . وقال ابن كثير : رأيت له كتاباً جمع فيه أحاديث غدير خم " في مجلدين .

٥ - بسيط القول في أحكام شرائع الإسلام: قدَّم له بكتاب سمَّاه مراتب

<sup>(1)</sup> تاريخ ابن عساكر ٨: ٣٥٢. (٢) معجم الأدباء ١٧: ١٨.

<sup>(</sup>٣) فشره كيرن ، وطبع بمطبعتى الترقى والموسوعات سنة ١٩٠٢ ، عن نسخة خطية بدار الكتب برقم ه١٤٠ فقه ، ونشر شاخت قطعة منه وطبع فى ليدن سنة ١٩٣٣ .

العلماء ؛ ممن تفقيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهب اختاره ثم مَن أخذ عهم ؛ ومَن أخذ عهم ؛ من فقهاء الأمصار ؛ بدأ بالمدينة ثم مكة ثم العراقين : الكوفة والبصرة ثم الشام وخراسان ؛ ثم أبواب الفقه ؛ وخرج منه كتاب الطهارة ، وكتاب الصلاة ، وكتاب الزكاة ، وكتاب الشروط ، وكتاب القضاة والمحاضر والسجلات ، وكتاب الوصايا، وكتاب أدب القاضى ، وكتاب البيان عن أصول الأحكام .

7 - البصير في معالم الدين : قال ياقوت : « ومن كتب أبي جعفر رسالته المسماة بالبصير في معالم الدين ؛ التي كتب بها إلى أهل طبرستان فيما وقع بينهم فيه من الحلاف في الاسم والمسمى، وفي مذاهب أهل البدع ؛ وهو نحو ثلاثين ورقة . واسمه في طبقات الشافعية والوافي بالوفيات : « التبصير » .

٧ – تاريخ الرسل والملوك : وسيأتى الكلام عليه .

٨ - تهذيب الآثار: وتفصيل الثابت من الأخبار. ابتدأه بما رواه أبو بكر مما صع عنده بسنده، وتكلم عن علمة كل حديث منه وطرقه وما فيه من الفقه والمعنى والغريب. نقل ياقوت عن أبى بكر بن كامل، قال: لم أر بعد أبى جعفر أجمع للعلم وكتب العلماء منه ؛ لأنى أروض نفسى فى عمل مسند عبد الله بن مسعود فى حديث منه نظير ما عمله أبو جعفر فما أحسن عمله، وما يستوى لى (١) ه - جامع البيان عن تأويل آى القرآن: وهو أجل التفاسير على الإطلاق وأعظمها . أملاه فى بغداد من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين (١). قال ابن النديم: « وقد اختصره جماعة ، منهم أبو بكر بن الإخشيد وغيره (١). وترجم إلى الفارسية بأمر منصور بن يحيى الساماني (١) . وترجم أيضاً إلى التركية (٥) مقارسية بأمر منصور بن يحيى الساماني (١) . وترجم أيضاً إلى التركية (٥)

وقد قام الأستاذ محمود شاكر بتحقيقه ونشره في طبعة علمية محررة بدارالمعارف بالقاهرة ، وأصدر منه خمسة عشر جزءاً ، وهو يوالي إخراج بقية الأجزاء .

<sup>(</sup> ١ ) منه نسخ خطية في كبريلي وعاطف أفندي و بايزيد والفاتح بإستانبول .

<sup>(</sup>٢) معنيم الأذباء ١٨ : ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الفهرست ٢٣٥.

<sup>( ؛ )</sup> بروكلمان ١ : ٢١٣ ( الملحق) .

<sup>(</sup>ه) بروكلمان ١ : ٢٤٩ (الملحق) .

• ١ -- الجامع في القراءات: رآه ابن الجزرى وأخذ منه . وذكر صاحب كشف الظنون أن فيه نيسفاً وعشرين قراءة . وقال أبو على الحسن بن على الأهوازى المقرى في كتاب الإقناع فيه إحدى عشرة قراءة : «وله في القراءات كتاب جليل كبير ، رأيته في ثماني عشرة مجلدة ؛ إلا أنه كان بخطوط كبار ؛ ذكر فيه جميع القراءات ؛ من المشهور والشواذ وعلل ذلك وشرحه ، واختار منها قراءة لم يخرج بها عن المشهور »(١).

۱۱ — حديث الطير : قال ابن كثير : رأيت له كتاباً جمع فيه حديث الطير (۲)

17 — الخفيف في الفقه: قال ياقوت: « ومن جياد كتبه كتابه المعروف بكتاب الخفيف في أحكام شرائع الإسلام؛ وهو مختصر من « اللطيف » ؛ وقد كان أبو أحمد العباس بن الحسن العزيزي أراد النظر في شيء من الأحكام، فراسله في اختصار كتاب له ؛ فعميل هذا الكتاب ليقرب متناوله؛ وهو نحو من أربعمائة ورقة ؛ وهو كتاب قريب على الناظر ؛ فيه كثير من المسائل ، ليصلح لتذكرة العالم والمبتدئ والمتعلم » . وقال ابن عساكر بعد أن ذكر أمره مع الوزير: فوجة إليه بألف دينار فردها عليه ، ولم يقبلها ؛ فقيل له : تصدق بها ؛ فلم يقبل وقال : أنتم أولى بأموالكم وأعرف بمن تتصدقون عليه (٣) .

14 - ذيل المذيل: قال ياقوت: ومهاكتابه المسمى "ذيل المذيل" المشتمل هلى تاريخ من قتل أو مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياته أو بعده ؛ على ترتيب الأقرب فالأقرب منه ، أو من قريش من القبائل ، ثم ذكر من مات من التابعين والسلف بعدهم ، ثم الحالفين ؛ إلى أن بلغ شيوخه الذين سمع مهم ، وجملا من أخبارهم ومذاهبهم ، وتكلم فى الذب عن ذوى الفضل مهم ؛ ممن رئمى بمذهب وهو برىء منه ؛ نحو الحسن البصرى الفضل مهم ؛ ممن رئمى بمذهب وهو برىء منه ؛ نحو الحسن البصرى وقتادة وعكرمة وغيرهم ، وذكر صنف من نسب إلى ضعف من الناقلين ، وفا آخره أبواب حسان من باب من حدث عنه من الإخوة أو الرجل وولده، ومن

<sup>(</sup>١) من كتاب الجامع نسخة خطية بالمكتبة الأزهرية .

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن کثير ١١ : ١٤٦ . (٣) تاريخ ابن عساكر ٨ : ٣٤٨ .

شهر بكنيته دون اسمه ، أو باسمه دون كنيته ؛ وهو من محاسن الكتب وأفاضلها ، يرغب فيه طلاب الجديث وأهل التواريخ ؛ وكان خرج إملاءه بعد سنة ثلاثمائة ؛ وهو في نحو من ألف ورقة »(١)

وذكره ابن خير في فهرسته قال : حدثني به أبو الحسن على بن عبد الله بن مذهب الجذامي الحافظ قال : أنبأنا أبو عمر أحمد بن محمد الأموى قال : أنبأنا أبو بكر أحمد بن الفضل الدينوري ، عن أبي جعفر الطبرى مؤلفه رحمه الله ، عشرون جزءاً » (٢). ومنه أخذ كتاب « المنتخب من ذيل المذيل » ، لم يعلم من قام به ، وهو الذي طبع مع التاريخ .

1٤ - الرد على الحرقوصية: ذكره النجاشي في كتاب الرجال (٣).

١٥ ــ الرد على ذى الأسفار : يرد فيه على داود بن على الأصبهانى ؟ ذكره ياقوت .

17 - الرد على ابن عبد الحكم على مالك : قال ياقوت : « ولم يقع إلى أصحابه » .

17 - صريح السنة: وهو رسالة ذكر فيها مذهبه وما يدين به وما يعتقده والحزء الأخير منه في الاعتقاد (3). واسمه في ابن عساكر « شرح السنة » . بين فيه مذهبه وما يدين الله عليه ؛ على ما مضى عليه الصحابة والتابعون ومتفقهة الأمصاد.

١٨ – طرق الحديث: قال الذهبيّ: « رأيت مجلداً من طرق الحديث لابن
 جرير، فاند هشت له ولكثرة الظرق» (٥٠).

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء: ١٨: ٧١ .

<sup>(</sup>۲) فهرست این خیر ۲۲۷ .

<sup>(</sup>٣) وفسر بروكلبان الحرقوصية بالحنابلة ، معللا ذلك بأن أحمد بن حنبل كان من أولاد زهير ابن حرقوص ، ولم يصح عندنا ذلك ، والذي في تاج العروس ن حرقوص بن زهير السعدى ، كان صحابياً ، ثم كان مع على بصفين ، فصار خارجيا عليه وقتل ، وربما كان في ذلك تفسير سليم للكتاب .

<sup>(</sup>٤) طبع هذا القسم في بمباى سنة ١٣١١ و ١٣٢١ه، ومنه نسخة خطية في روان كشك الملحقة بمكتبة أحمد الثالث بإستانبول ، ثم طبع أخيراً في مصر.

<sup>(</sup>٥) تذكرة الحفاظ ٢ : ٢٥٣

١٩ ــ عبارة الرؤيا: جمع فيه أحاديث، ومات ولم يتمه ، ذكره ياقوت .
 ٢٠ ــ كتاب العدد والتنزيل ، ذكره ابن عساكر والذهبي في تذكرة الحفاظ ، والسبكي في الطبقات .

٧١ - كتاب الفضائل ؛ قال ابن عساكر : « ولما بلغه أن أبا بكر بن أبي داود السجستاني تكلم في حديث غدير خم " ، عمل كتاب الفضائل ، فبدأ بفضائل أبي بكر وعمر وعمان وعلى " ، واحتج لتصحيحه وأتى من فضائل أمير المؤمنين بما انتهى إليه. وقال ياقوت : « ثم سأله العباسيون في فضائل العباس ، فابتدأ بخطبة حسنة ، وأملكي بعضه . وقطع جميع الإملاء قبل موته . ونقل أيضاً عن أبي بكر بن كامل سبب تأليفه ، قال : وقد كان رجع إلى طبرستان فوجد الرفض قد ظهر وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتشر ؛ فأملى فضائل أبي بكر وعمر ؛ حتى خاف أن يجرى عليه ما يكرهه ، فخرج منها من أجل ذلك .

٧٧ - لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام ، قال ياقوت : «هو مجموع مذهبه الذي يعول عليه جميع أصحابه ، وهو من أنفس كتبه وكتب الفقهاء ، وأفضل أمهات المذاهب وأسد ها تصنيفاً ، وكان أبو بكربن راميك يقول : ما عمل كتاب في مذهب أجود منه . وكتبه تزيد على كتاب الاختلاف ثلاثة كتب : كتاب اللباس ، كتاب أمهات الأولاد ، كتاب الشرب . وأراد بتسمية اللطيف دقة معانيه وكثرة ما فيه من النظر والتعليلات ، لاصغره وخفة عمل وزنه . وطلب إليه أبو أحمد العباس بن الحسن العزيزي أن يختصر له كتاباً في الأحكام ، فاختصر له هذا الكتاب وسمّاه «الحفيف » .

۲۳ - مختصر الفرائض ، ذكره ياقوت والصفدى .

٢٤ - كتاب المسترشد ، ذكره ابن النديم .

٢٥ – المسند المجرد : قال ياقوت : « وقد كتب أصحاب الحديث الأكثر
 منه ، وذكر فيه من حديثه عن الشيوخ ما قرأه على الناس »(١) .

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١٨: ٥٠.

٢٦ — كتاب الوقف : ألفه للخليفة المكتنى ؛ ذكر فيه ما اجتمعت عليه أقوال العلماء وسلم من الحلاف فى هذا الموضوع .

ونقل ياقوت عن عبد العزيز بن محمد أنه وقع له كتاب فى الرّمى بالنشاب منسوب إلى أبى جعفر . قال : وما علمت أحداً قرأه عليه ولا ضابطاً ضبط عنه ، ويظهر أنه لعبد الرحمن بن أحمد الطبرى ، واسمه : الواضع فى علم الرمى . ومنه نسخة مصورة بدار الكتب المصرية ، عن نسخة محطوطة سنة ٨٥٣ هـ(١) .

وذكر برؤكلمان (٢) أنه يوجدكتاب له باسم «تاريخ صنعاء» ، والصواب أن هذا الكتاب من تأليف ألى العباس أحمد بن عبد الله الرازى الصنعاني المتوفى سنة ٤٦٠ ، وأصله من الطبريين الذين وفدوا إلى اليمن وأقاموا بها . ومن هذا الكتاب نسخة بدار الكتب .

ونسب إليه أيضاً كتاب « بشارة المصطفى» ، والصواب أنه لأبي جعفر محمد بن على بن مسلم الطيرى الآملى (كان موجودا سنة ٥٥٣) ؛ وهو كتاب فى منزلة التشيع ودرجات الشيعة وكرامات الأولياء ؛ يقع فى ١٧ جزءاً ، كتاب فى منزلة صاحب كتاب « أمل الآمل » (٣) .

ونقل ياقوت عن أبي القاسم بن حبيش الوراق قال: «كان قدالتمس مي أبو جعفر أن أجمع له كتب الناس في القياس، فجمعت له نيفاً وثلاثين كتاباً ، فأقامت عنده مديدة ، ثم كان من قطعه الحديث قبل موته بشهور ما كان ، فرد ها على وفيها علامات له بحمرة قد علم عليها (٤) .

وذكر الطبرى فى تاريخه (ف) أنه سيؤلف كتاباً فى « دلائل النبوة » ؛ ولم يذكره أحد ممن ترجم له .

<sup>(</sup>١) وافظر بروكلمان ١ : ٩٠٦ ( الملحق) .

<sup>(</sup> ۲ ) بروكلمان ۱ : ۷۰ ( الملحق ) .

<sup>(</sup>٣) الذريعة إلى مصنفات الشيعة ٣: ١١٧

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ١٨: ١٨.

<sup>(</sup> ه ) تاريخ الطبرى ١ : ١٤٤٦ ( طبع أوريا ) .

### ٣ - تاريخ الطبري

وكتابه « المسمى تاريخ الرسل والملوك» (١) ، أو « تاريخ الأمم والملوك (٢) » يعد أوفى عمل تاريخي بين مصنًفات العرب ، أقامه على منهج مرسوم، وساقه فى طريق استقرائي شامل ؛ بلغت فيه الرواية مبلغها من الثقة والأمانة والإتقان . أكمل ما قام به المؤرخون قبله ، كاليعقوبي والبلاذري والواقدي وابن سعد ؛ ومهيّد السبيل لمن جاء بعده كالمسعودي وابن مسكويه وابن الأثير وابن خلدون .

وقد كان التاريخ عند العرب في الجاهلية أخباراً متفرقة تتناقلها الشفاه ، وروايات متناثرة تدور حول الأشعار والأمثال والأيام ، وأساطير تكسوها المبالغة ويحوطها النهويل ؛ عدا نقوشاً كتبت بالحط المسند على حوائط المعابد والأديرة وأعمدة الحصون والقصور في الحيرة واليمن . ثم كانت بعثة محمد عليه السلام ، ومضى عهده وعهد الحلفاء الراشدين من بعده ، وإذا المسلمون يخفون لتدوين أخباره عليه السلام ، ويروون أنباء مولده ومبعثه وهجرته ومغازيه ؛ لتدوين أخباره عليه السيرة اللبينة الأولى في تاريخ الإسلام ؛ على أنها لم تعد في ذلك الحين أن تكون نوعاً من رواية الحديث . وكان أول من وضع في ذلك كتاباً عروة بن الزبير بن العوام ، ثم تلاه أبان بن عثمان بن عفان ؛ إلى أن بلغ فن السيرة أوجه في كتاب ابن إسحاق .

ثم خرج المسلمون للغزو والجهاد ، فهزوا عروش كسرى وقيص ، وقيص ، ووضوا دعائم الملك في بلاد الفرس والشام ومصر والروم ، ودخلوا البلاد فاتحين . ثم نبض عرق العصبية والقسَيلَيّة، وشاعت أخبار الأمم القديمة، وتاريخ الديانات عند الأمم الأخرى ؛ كلّ هذا وذاك دعا إلى إضافة مادة تاريخية جديدة ؛ فالعلماء حاولوا أن يفهموا إشارات الكتاب الكريم إلى تلك الأمم ، والخلفاء رغبوا في معرفة أخبار الملوك من الأمم قبلهم ؛ كان يفعل ذلك معاوية وعبد الملك بن مروان وأبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور ؛ ومستّ الحاجة إلى معرفة ما فتح

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١٨: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٢ : ١٦٣ ، وكشف الظنون ٢٩٧ .

من البلاد صلحاً ، وما فتح منها عنوة ؛ ليقيموا الجزية والحراج على أساس ما رسمه الإسلام في ذلك من تشريع ؛ وأخذت الرواية التاريخية تتـخذ لوناً جديداً ، أطلق عليها اسم الأخبار ، ودعَّى من يرويها بالأخباريّ ، كما أطلقوا على من يروى الحديث أسم المحدّث ؛ وظهرت في ذلك مؤلفات ، فصنف محمد بن السائب الكلبي كُتَاباً في الأنساب ، وعوانة بن الحكم في أخبار بني أمية وأبو مخنف في أخبار الردَّة والجملوصفين، وسيف في أخبار الفُّتوح، وابن هشام في ملوك حمير . . . وما إن انقضى القرن الثانى حتى أخذت المادة التاريخية تزيد تبعاً لتطور الحياة العربية، واستقرت دواوين الإنشاء والجند والبرُد، وتنوّعتالعهود والوثائق والمراسلات ، ومست الحاجة إلى معرفة المواليد والوفيات ، ومدد ولايات الحلفاء والولاة والقضاة والقواد وأمراء المواسم في الحج ؛ ثم ظهرت الكتب المترجمة عن الفرس واليونان والسريان ، وكثرت الرحلة بين البلاد ؛ وتعددت المشاهد ، واطلع العرب على ما لم يكونوا رأوه من عجائب البلاد ، وحضارات الأمم ؛ عدا ما كَانَ من اتساع الفتوح ، وكثرة الأحداث ؛ فوجد العلماء للتاريخ منابع رافدة ، ومناهلُ متنوعة ، ومصادر كثيرة ؛ وأحسَّوا أن لعلم التاريخ أثراً في بناء الأمم ، وفهم الثقافات ، وإرساء العلوم على قواعد ثابتة ؛ وُلم ير الأفاضل منهم بأساً في أن يضعوا أسفاراً في التاريخ ؛ فعل ذلك الواقدي في كتب الفتوح، والبلاذري في كتابيه البلدان وأنساب الأشراف ، وابن قتيبة في المعارف ، وابن حبيب في المجبَّر، والدينوري في الأخبار الطوال، إلى أن انتهي الأمر إلى الإمام محمد بن جرير الطبرى ، فوضع فيه كتابه العتيد (١) .

ولا يُعلم على وجه التحديد التاريخ الذي بدأ فيه أبو جعفر إملاء هذا الكتاب؛

ويظهر أنه ألفه بعد كتاب التفسير، روى الخطيب أن أباجعفر الطبرى قال لأصحابه:

أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: ثلاثون ألف ورقة،

فقالوا: إن هذا مما يفني الأعمار قبل تمامه، فاختصره في نحو ثلاثة آلاف
ورقة، ثم قال: أتنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا:

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة علم التاريخ لهرنشو ، والفصل الذي ألحقه به مترجمه عبد الحميد العبادي عن التاريخ عند العرب .

كم قدره ؟ فذكر نحواً مما ذكره فى التفسير ، فأجابوه بمثل ذلك ، فقال : إنا لله ! ماتت الهمم. فاختصره فى نحو مما اختصر التفسير » (١).

وجاء فى تاريخه: « وقيل أقوال فى ذلك قد حكينا منها جملا فى كتابنا المسمى « جامع البيان عن تأويل آى القرآن » ، فكرهنا إطالة الكتاب ، بذكر ذلك فى هذا الموضوع » (٢) .

وذكر ياقوت عن أبى بكر بن بالويه قال: قال لى أبو بكر محمد بن إسحاق \_ يعنى ابن خزيمة \_ : بلغنى أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير ؟ قلت : نعم ؛ كتبنا التفسير عنه إملاء ، قال : كله ! قلت : نعم ، قال فى أى سنة ؟ قلت : سنة ثلاث وثمانين إلى سنة وتسعين (٣) .

و إذن يكون قد أملى التاريخ بعد سنة تسعين ومائتين .

أما الانتهاء من هذا التاريخ، فقد ذكر ياقوتأنه فرغ من تصنيفه وعرضه على المستملين له: « في يوم الأربعاء لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلثاثة ، وقطعه على آخرسنة اثنتين وثلاثماثة »(٤).

بدأ أبو جعفر تاريخه بذكر الدلالة على حدوث الزمان، وأن أول ما خلق بعد ذلك القلم وما بعد ذلك شيئاً فشيئاً، على ما وردت بذلك الآثار ؛ ثم ذكر آدم، وما كان بعده من أخبار الأنبياء والرسل ؛ على ترتيب ذكرهم فى التوراة ؛ متعرضاً للحوادث التى وقعت فى زمانهم ؛ مفستراً ما ورد فى القرآن الكريم بشأنهم، معرجاً على أخبار الملوك الذين عاصر وهم ، وملوك الفرس على الحصوص ؛ مع ذكر الأمم التى جاءت بعد الأنبياء حتى مبعث الرسول عليه السلام .

أما القسم الإسلامى فقد رتبه على الحوادث من عام الهجرة ، حتى سنة ثلاثمائة واثنتين ؛ وذكر فى كلّ سنة ما وقع فيها من الأحداث المذكورة ؛ وإذا كانت أحبار الحوادث طويلة جزّاها على حسب السنين ،

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲ : ۱۹۳ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ١ : ٨٩ (طبعة المعارف) .

<sup>(</sup>٣) سجم الأدباء ١٨ : ٢٤

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ١٨ : ٤٤ .

أو يشير إليها بالإجمال ؛ ثم يذكرها في الموضع الملائم.

وترجع قيمة هذا الكتاب إلى أنه قد استطاع أن يجمع بين دفتيه جميع المواد المودعة في كتب الحديث والتفسير واللغة والأدب والسير والمغازى وتاريخ الأحداث والرجال ؛ ونصوص الشعر والحطب والعهود ؛ ونسق بيها تنسيقاً مناسباً ، وعرضها عرضاً رائعاً رائقاً ؛ ناسباً كل وواية إلى صاحبها ، وكل رأى إلى قائله ؛ كما أنه أودع هذا الكتاب فصولا صالحة ونتفاً متنوعة من متون الكتب التي أتت عليها عوادى الأيام ، وأورد من أقوال العلماء ما لا نجده إلا في هذا الكتاب.

ومصادر الطبرى فى هذا التاريخ هى كل ما سبقه من المواد التى عرفها العرب من قبله، وأخذ من كل متخصص فى فنه، أخذ التفسير عن مجاهد وعكرمة وغيرهما ممن نقل عن ابن عباس، ونقل السيرة عن أبان بن عبان وعروة بن الزبير وشرحبيل ابن سعد وموسى بن عقبة وابن إسحاق، وروى أخبار الردة والفتوح عنسيف بن عمر الاسدى ، وحوادث يومتى الجمل وصفيين عن أبى محنف والمدائني، وتاريخ الأمويين عن عوانة بن الحكم، وأخبار العباسيين من كتب أحمد بن أبى خيثمة ؟ كما أخذ أخبار العرب قبل الإسلام من عبيد بن شرية الجرهتى ومحمد بن كعب القرظى ووهب بن منبة ، وأخبار الفرس من الترجمات العربية من كتب الفرس، ولاسيا كتب المقفع وابن الكلى : وغير هذا مما تراه فى مباحث مواد تاريخ الطبرى المستفيضة التي نشرها الدكتور جواد على تباعاً فى عجلة المجمع العلمى العراقى ببغداد (١٠).

والطريقة التي سار عليها الطبرى فى كتابه هى طريقة المحدّثين ؛ بأن يذكر الحوادث مروّية بمقدار ما عنده من الطرق، ويذكر السّند حتى يتصل بصاحبه، لا يبدى فى ذلك رأياً فى معظم الأحيان ؛ وهذه الطريقة هى التي سلكها فى معظم

<sup>(</sup>١) نشر الدكتور جواد على في مجلة المجمع العلمى بالعراق ، مقالات ضافية يعنوان «مواد تاريخ الطبرى » ، يلغ فيها الغاية في عمق البحث ودقة التحليل وحسن الأداء ، مع الإلمام الكامل بالموضوع من كلنواحيه ، وقد أفدت منه في هذا المقام .

الكتاب ، وفيا عدا ذلك ينقل من الكتب ؛ فيصرح باسم الكتاب أحياناً ، أو ينقل عنه أحياناً .

وقد كان اعتماده هذا المنهج مثاراً للنقد عند بعض الباحثين ، قالوا : إن سياقة الأخبار دون تمحيصها أمر لا يليق بالمؤرخ الناقد البصير ؛ وإذا كانت طريقة رواية الحبر بذكر السند ورجاله معروفون عند علماء الحرح والتعديل تضمن صحة الأخبار وتمحيصها في الأخبار التي وقعت في الإسلام ؛ فإن هذه الطريقة تقصر عن ضمان صحة ذلك فيا قبل الإسلام ؛ وخاصة وقد وقع في هذا التاريخ كثير من الأخبار الواهية ، والقصص الزائفة ، كالإسرائيليات وبعض أخبار الفرس ؛ كما أورد أيضاً كثيراً من الأحاديث الموضوعة كالأحاديث الواردة في بدء الحلق وسير الأنبياء ؛ مما لا يرتضيه المحد ثون .

وربما كان عذر الطبرى فى ذلك هو عذر رواة الحديث ؛ فيذكرون الحديث بطرقه ورجاله ؛ تاركين الحكم للقارئ ؛ أمانة للعلم وإبراء للذمة ؛ قال فى مقدمة كتابه : «وليعلم الناظر فى كتابنا أن اعتمادى فى كل ما أحضرت ذكره فيه ؛ إنما هو على ما رويت من الأخبار التى أنا ذاكرها فيه ، والآثار التى أنا مستدها إلى رواتها ؛ دون ما أدرك بحجج العقول واستنبيط بفكر النفوس ؛ إلا اليسير القليل منه ؛ إذ كان العلم بأخبار الماضين ، وما هو كاثن من أبناء الحادثين؛ غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانتهم إلا بأخبار المخبرين ونقل الناقلين ، دون الاستخراج بالعقول ، والاستنباط بفكر النفوس ، فما يكن فى كتابى هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين ؛ مما النفوس ، فما يكن فى كتابى هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين ؛ مما ولا معنى فى الحقيقة ؛ فليعلم أنه لم يؤت فى ذلك من قبلنا ؛ وإنما أتى فى بعض ناقليه إلينا ؛ وأنا إنما أدينا ذلك على نحوما أد "ى إلينا » (١).

وفى هذا النص الصريح ؛ ما يشير إلى مذهبه فيما ورد فى كتابه من تلك الأخبار .

<sup>( ( )</sup> تاريخ الطبرى ( : ٧ ، ٨ ( طبعة المعارف ) .

وأيتًاما كان ؛ فإن كتاب تاريخ الرسل والملوك ؛ سيظل بما اشتمل عليه من الروايات الأصيلة ، والنصوص النادرة ؛ فى أسلوبه الراثع الرصين ، أشمل كتاب للتاريخ عند العرب .

وقد وقع لهذا الكتاب كثير من التكملات والمختصرات والترجمات. ولعل أول من ذيل عليه هو الطبرى نفسه ؛ وإن كان لم يصل إلينا شيء من ذلك ؛ قال السخاوى: «وله على تاريخه المذكور ذيل، بل ذيل على الذيل أيضاً »، (۱) كما أن عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغاني عمل صلة له على ما رواه ياقوت. وقال ابن النديم: وقد ألحق به جماعة من حيث قطع إلى زماننا هذا لا يعول على إلحاقهم ؛ لأنه ليس ممن يختص "بالدولة ولا بالعلم (۲)»؛ وفي المكتبة الأهلية بباريس نسخة مخطوطة من الجزء الأول من كتاب محمد بن عبد الملك الهمذاني ؛ المتوفى سنة ٢١٥ ، الذي جعله تكملة له ، يبدأه من الأيام المقتدرية إلى بدء خلافة المستظهر. أما بقية الكتاب ؛ فتنتهى بأخبار عضد الدولة أبي شجاع في أول سنة ستين وثلا ثماثة.

وقد اختصره كثيرون ؛ ذكر ابن النديم منهم محمد بن سليان الهاشمى وأبا الحسن الشمشاطي من أهل الموصل واجل يعرف بالسليل بن أحمد (٣) .

وثمن اختصره أيضاً مع إيراد زيادات عريب بن سعد القرطبي ؛ ونقل ابن عذارى منه ما يختص بتاريخ إفريقية والأندلس ، وأودعه كتابه « المغرب »؛ وأما أخبار العراق فطبعت ملحقة بالتاريخ باسم « صلة تاريخ الطبرى » ، من سنة ٢٩١ إلى سنة ٣٢٠ .

<sup>(</sup>١) كتاب الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، للسخاوى ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ١٨: ١٤.

<sup>(</sup>٣) الفهرست ٢٣٥.

أما الترجمة ؛ فكان أوّل من قام بها أبو على محمد بن عبد الله العلقمى ، المتوفى فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى إلى الفارسية ، بأمر الأمير أبى صالح منصور بن أحمد بن إسماعيل بن سامان السامانى ؛ وكان مشغوفاً به مكثراً لمطالعته ؛ ترجمه ترجمة راعى فيها الاقتصار على إيراد الأخبار دون الأسانيد ؛ وتصرّف فيه بعض التصرف(١) . ثم نقلت هذه الترجمة من الفارسية إلى التركية فى عهد أمير الأمراء أحمد باشا ، ثم ترجم مرة ثانية ما بين ٩٢٨ لله الآستانة .

كما ترجم أيضاً من الفارسية إلى الفرنسية وطبعت سنة ١٨٧٤ ، فى أربع مجلدات قام بها زوتنبرج Zotenberg ؛ ونقلت أيضاً إلى بعض اللغات اللاتينية، وطبعت فى غريفز والد سنة ١٨٦٣ (٢).

وذكر سيديو Sédillot في كتابه « تاريخ العرب » أن جرجس النصراني المتوفى سنة ١٢٧٣م ، والمعروف بالمكين بن العميد لخصه وذيله ؛ وترجم قسم من كتاب (٣) المكين إلى اللغة اللاتينية ، من قبل إربينيوس Erpininus وإلى الفرنسية من قبل قاتييه Vattier .

ومنذ أن صدر هذا الكتاب عن مؤلفه ، تتابع الوراقون فى نسخه ، وتنافس الأمراء والملوك فى اقتنائه ؛ وعمرت به خزائن الكتب ودور العلم ؛ ذكر المقريزي أنه كان بخزانة كتب العزيز الفاطمي ما ينيف على عشرين نسخة منه ؛ إحداها

آله كان بحزاله كتب العزيز الفاظمي ما يبيف على عسرين تسعد لله ؛ إحداث بخط المؤلف (°) ؛ ومع مرور الزمن وعوادي الأيام ؛ ذهبت هذه النسخ شرقاً

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ٢٩٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) جواد على ١٧٧ : ١٧٨ ( مجلة المجبع العلمى ببغداد الجؤء الأول) ، وتاريخ آداب اللغة العربية لزيدان ٢ : ١٩٩ ، وكشف الظنون ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٣) من هذا الكتاب نسخة خطية بدار الكتب المصرية .

<sup>(</sup> ٤ ) تاريخ العرب لسيه يو ٤٧٦ .

<sup>(</sup>ه) خطط المقريزي ١ : ١٨ .

وغرباً ، وتعرض معظمها للضياع ؛ وحيمًا شرع فى طبعه جماعة المستشرقين سنة ١٨٧٩م ؛ لم يتيسر لهم الحصول على نسخة كاملة ؛ وكل الذى عثر وا عليه بعد بذل أقصى الجهد وإخلاص النية – أجزاء متفرقة أليفوا منها نسخة ، بها نقص يسير أكلوه من تاريخ ابن الأثير وكتاب المغازى والفتوح لابن حبيش (١٠)؛ وتم طبعه طبعة علمية ؛ على أكمل ما يكون التحقيق ؛ وأدق ماتكون المقابلة ؛ وذلك بين سنتى ١٨٧٩ و ١٨٩٨ م ؛ فى ثلاثة أقسام :

القسم الأول: حياة ما قبل الإسلام، ثم حياة محمد عليه السلام والحلفاء الراشدين من بعده إلى سنة ٤٠ هـ.

القسم الثاني من سنة ٤١ إلى سنة ١٣٠ ه . .

القسم الثالث من سنة ١٣١ إلى سنة ٢٠٠٨ ؛ وهو مهاية الكتاب، وألحقوا به الكتاب المسمى بالمنتخب من ذيل المذيل في أسماء الصحابة والتابعين ، وقسما من مختصر الطبرى لعريب بن سعد القرطبي ، أسموه « صلة تاريخ الطبرى » ، مع مقدمة لاتينية ؛ تشتمل على ترجمة المؤلف و وصف نسخ الكتاب؛ وشرح الكلمات اللغوية والاصطلاحية فيه ، ثم التصويبات والاستدراكات . ثم مجلداً كبيراً بالعربية يشتمل على الفهارس العامة . ثم أعيد طبعه مرة أخرى في ليدن من سنة ١٧٧٩ وقد أشرف على تحقيقه وتصحيحه العلامة دى خويه الموت ، المدن المستشرقين : بارت Barth ، ونولدكه Nœldeke ، ولوت ، المدن المدن ومولر على وجويدى Thorbecke ، ومولر Mueller ، ومولر Guidi ، ومولر Guidi ،

أما المحطوطات التي رجعوا إليها فتنتمي إلى المكتبات الآتية :

١ ــ المكتبة الأهلية بباريس ؛ رقم : ١٤٦٦ ، ١٤٦٧ ، ١٤٦٨ ، وقد رمز إليها بالحرف P .

۲ مكتبة كبريلي بالآستانة رقم ۱۰٤٠ إلى ۱۰٤۲ ، وقد رمز إليها
 بالحرف c

<sup>(</sup>١) هذا النقص يقع في المطبوعة الأوربية ما بين ٣٣٨٣ ، ٢٤١٤ ، من الحزء الأول .

- ٣ ــ مكتبة جامعة الزيتونة بتونس ، وقد روز إليها بالحرف Tn .
- ٤ ــ مكتبة الجمعية الآسيوية في كلكتا بالبنغال رقم: ٤٤٣ ، وقد رمز إليها برمز Oa .
- مكتبة برلين رقم : ٩٤١٤ ، ٩٤٣٤ ، ٩٤١٦ ، ٩٤١٧ ، ٩٤١٧ ،
   ٩٤٢٠ ، ٩٤٢٠ ، ٩٤٢٩ ، ٩٤٢٢ ، وقد رمز إليها بالحرف B .
- ٦ مكتبة المتحف البريطانى ، رقم : ٢٧١ ، ١٢٠٥ ، ١٦١٨ ؟
   وقد أشير إليها برمز BM .
  - ٧ -- مكتبة تو بنجن ؛ وقد رمز إليها بالحرف T .
- ۸ مكتبة بودليان بأكسفورد رقم : ۷۸۱ ، ۷۲۲ (أورى) ۲۰۰ (أورى) ۲۰۰ (أورى) ۲۰۰ (
- ٩ مكتبة الجزائر ، رقم : ١٥٧٢ ، ١٥٩٤ وقد أشير إليها بالحرف A .
  - ۱۰ ــ مكتبة المكتب الهندى ، وقد رمز إليها بحرف M .
  - ١١ مكتبة جامعة استراسبورج ، وقد رمز إليها بالحرف S .
  - $_{
    m L}$  مكتبة ليدن رقم ٤٩٧ ، وقد رمز إليها بالحرف  $_{
    m L}$

وأما كتاب المنتخب من ذيل المذيل فقد رجعوا فيه إلى نسخة مكتبة المتحف البريطانى برقم ٦١٨ ، والجزء المعروف بالصلة ، رجعوا فيه إلى نسخته المحفوظة بمكتبة غوطة رقم ١٥٥٤ .

وقد بذل هؤلاء العلماء الأفاضل جهداً عظيه ؛ فى صبر وأناة ، مع دأب ومثابرة ؛ ووشوا حواشية بمقابلات للنسخ دقيقة ، وتعليقات مستفيضة مفيدة ؛ وستظل هذه النشرة من أمثل المطبوعات العربية وأدقها .

وعن هذه النسخة الأوربية قامت المطبعة الحسينية بطبعه في سنة ١٣٣٩ هـ، ومطبعة الاستقامة بالقاهرة ، بعد حذف التعليقات والفهارس . وإن يكن في هاتين الطبعتين شيء من الحير فهو أنهما قد سد"تا حاجة جمهور العلماء والباحثين من هذا الكتاب ؛ بعد أن عز"ت الطبعة الأوربية ، وتعذر على الناس اقتناؤها .

وحينها شرعت فى إعادة تحقيق هذا الكتاب كان من أكبر همتى الحصول ؛ على نسخ أو أجزاء منه ؛ مما لم يرجع إليه مصححو نسخة أوربا ؛ ومما عساه أن يكون قد ظهر بعد تلك الحقبة البعيدة ؛ وقد تيسر لى الحصول على ما يأتى :

١ - خسة أجزاء متفرقة مصورة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية،
 عن النسخة الخطية المحفوظة بمكتبة أحمد الثالث بإستانبول برقم ٢٩٢٩ :

- (١) جزء من أول الكتاب وينتهي بأثناء الكلام على ملوك الفرس.
  - (ب) جزء يبدأ من الكلام عن حوادث سنة ٦٥ إلى سنة ٨٠.
- (ج) جزء يبدأ من أثناء الكلام فى أخبار سنة ١١٨ إلى سنة ١٣٢ .
  - ( د ) جزء يبدأ من أثناء سنة ١٦٢ وينهي إلى آخر سنة ١٧٧ .
    - ( ه ) جزء من سنة ٢٠٤ إلى خلافة المستضيء.
- ٢ مجلد مصور بمعهد المخطوطات العربية عن مكتبة پتنه خدابخش بالهند ،
   عفوظ برقم ٢٢٢٠ .
- ۳ ـ مجلد آخر محفوظ بدار الكتب المصرية برقم ۱۹۰۲ تاريخ ، يشتمل على قسم يبتدئ من سنة ۲۰۵ ه إلى قبيل سنة ۲٤٦ .
- عجلد آخر بدار الكتب المصرية محفوظ برقم ۱۳۷۳ تاريخ تيمور ؟
   يبدأ بحوادث تقع في سنة ۱۳۳ . وينتهى بحوادث سنة ١٤٥ .

وقد اتخذت النسخة المطبوعة في أوربا أصلا في التحقيق ؛ باعتبارها النسخة الكاملة ؛ التي نشرت نشراً علميناً ؛ على أساس الخطوطات المتنوعة التي وقعت للمصححين ، وأثبت في حواشيها فروق النسخ التي رجع إليها المصححون ، وخاصة الفروق التي لها دلالة خاصة . وزدت عليها فروق النسخ التي حصلت عليها ، مع ما عن لى من التعليق والشرح والتوضيح ؛ كما أني أثبت على الهامش أرقام صفحاتها ، ورمزت إليها بالحرف (ظ).

وقد رمزت لمخطوطات باریس بالحرف (ر) ، ولمخطوطات کپریلی بالآستانة بالحرف (س) ، ولمخطوطة تونس بالحرف (ن) ، ولمخطوطة کلکتا بالحرف (ك) ، ولمخطوطات برلین بالحرف (ب) ، ولمخطوطات المتحف البریطانی بالحرف (ح) ، ولمخطوطة توبنجن بالحرف (ت) ، ولمخطوطة لیدن بالحرف (ل) ، ولمخطوطات أو کسفورد بالحرف (ف) ، ولمخطوطة المختب الهندی بالحرف (م) ، ولمخطوطة استراسبورج بالحرف (م) ، ولمخطوطة استراسبورج بالحرف (و) .

وأما المخطوطات التي حصلت عليها مما لم يرجع إليه مصححو نسخة أوربا ، فقد أشرت لمخطوطة مكتبة بتنه فقد أشرت لمخطوطة أحمد الثالث بالحرف ( د ) ، ولمخطوطة المكتبة التيمورية بالحرف ( د ) ، ولمخطوطة المكتبة التيمورية بالحرف ( ى ) .

\* \* \*

وقد وافقت المخطوطة الأولى من نسخة أحمد الثالث من هذا الجزء من أوله إلى ص ١١٥ السطر العاشر ؛ وهي جزء ناقص من آخره ، يقع في ٢٣٨ ، كتب على غلافه : « الجزء الأول من كتاب التاريخ تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبرى، رواية القائد أبي محمد عبد الله بن أحمد الفرغاني رضى الله عنه » . وعليه وقفية من المقر الأشرف الجمالي محمود الأستادار لهذا المجلد وما بعده من المجلدات ، وعددها خمسة عشر مجلداً ؛ على مدرسته التي أنشأها بخط الموازنيين . بالشارع الأعظم ، وعليها تملك بتاريخ جمادى الأولى سنة إحدى وسمائة ؛ بم في موضع آخر تملك نصه : « أول رمضان سنة ٧٢٦ » ، ومسطرتها ١٩ سطراً ؛ في كل سطر ١٢ كلمة .

وأما باقى النسخ فسيأتى وصفها عند موضعها في الأجزاء المقبلة » \* .

وأرجو حيماً يتم طبع بقية الأجزاء؛ بعونه تعالى وتوفيقه، أن ألحق به كتاب المنتخب من ذيل المذيل، والمختصر لعريب ؛ وتكملة الهمداني ؛ ثم الفهارس العامة .

وأذكر بالفضل والشكر الأساتذة: الدكتور عبد الحليم النجار والأب قنواتى والدكتور هنس إرنست Hans Ernst لما لقيت منهم من عون فى الانتفاع بمقدمة الطبعة الأوربية ، وما جاء فى تعليقاتها باللاتينية ؛ فلهم منى أطيب الثناء والتقدير .

والله سبحانه الموفق والمعين ؛ ومنه الرضا والتوفيق

محمد أبو الفضل إبراهيم

۱۹ جادی الأولى سنة ۱۳۸۰ هـ ۸ نوفمبر سنسيسة ۱۹۹۰م

مصادر البحث :
 إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي ٣ : ٩٨-٠٠٩

طبقات المفسرين للداودي الورقة ٢٣٠ – ٢٣٤ طبقات المفسرين السيوطي ٣٠ – ٣١ علم التاريخ لهرفشو ترجمة العبادي ٥١ - ٢٩ عيون التواريخ لابن شاكر (وفيات سنة ٣١٠) الفهرست لابن النديم ٢٣٤ – ٢٣٥ كشف الظنون ٢٩٨ ، ٢٣٧ ، ٢١٥ ، ٢٥٥ ، ١٤٤٩ اللباب لابن الأثير ٢ : ٨١ ما المعاون من الشعراء ٢٦ – ١٠٠ مرآة الجنان الميافعي ٢ : ٢٠١ – ٢٠٢ معجم الأدباء ١٠٤ - ٤٠ ع – ٤٤ مواد تاريخ الطبري الدكتور جواد على (مجلة مواد تاريخ الطبري الدكتور جواد على (مجلة المجمع العلمي العربي ببغداد)

الوافي بالوفينات ٢: ٢٦٤ - ٢٨٦

تاریخ این الأثیر ۲: ۱۷۱ – ۱۷۲ تاریخ این کثیر ۱۱: ۱۶۰ تاریخ بغداد ۲: ۱۲۰ – ۱۲۸ تاریخ بغداد ۲: ۱۲۰ – ۱۲۸ تاریخ بغداد ۲: ۱۲۰ – ۱۲۸ تاریخ التشریع الاسلامی لحمد الحضری تاریخ این عساکر ۱۸: ۳۳۹ – ۳۷۰ تذکرة الحفاظ للذهبی ۲: ۲۰۱ – ۲۰۰ تذکرة الحفاظ للذهبی ۲: ۲۰۱ – ۲۰۰ ابن خلکان ۱: ۲۰ په ۱۲۰ – ۲۰۰ الرجال للنجاشی ۲۰ ۶ په ۲۰ – ۲۰۰ توضات الحنات ۲۰۲ – ۲۰۰ شذرات الذهب ۲: ۳۰۰ طبقات الشافعیة للسبکی ۲: ۱۳۰ – ۱۲۰ سیمور تاریخ التیمور التیم

طبقات القراء لابن الجزرى ٢ : ٢٦-٢٦-٢

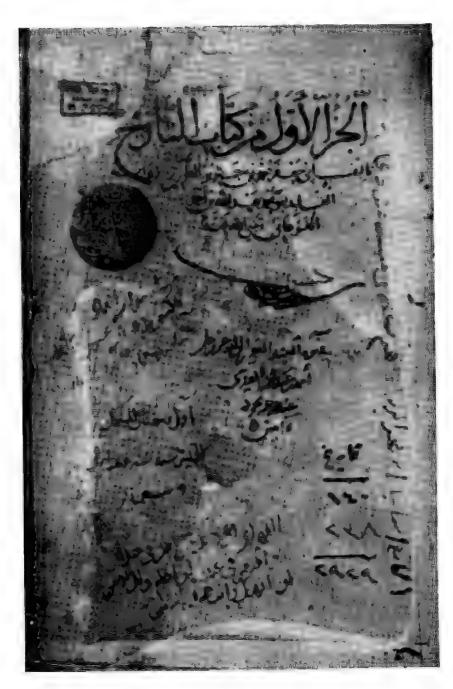

صفحة المنوان من نسخة أحمد الثالث

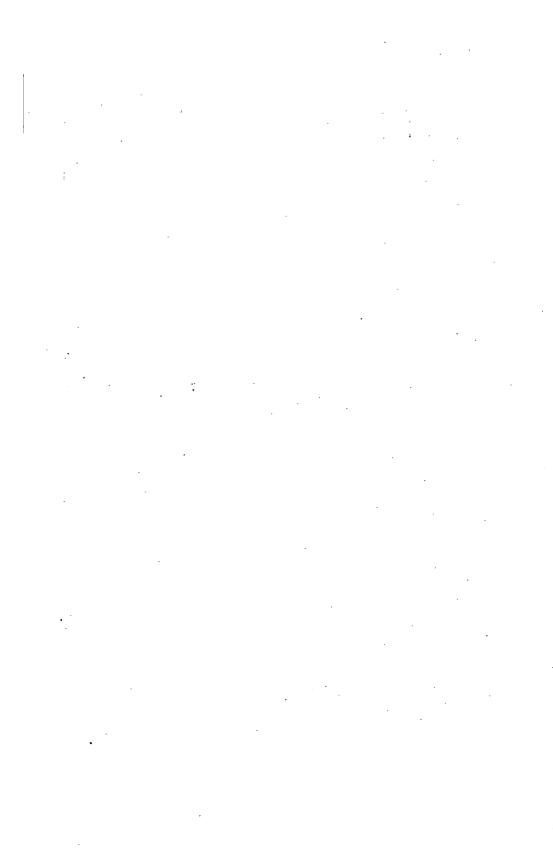



الصفحة الأولى من فسخة أحمد الثالث





نموذج من نسخة كلكتا

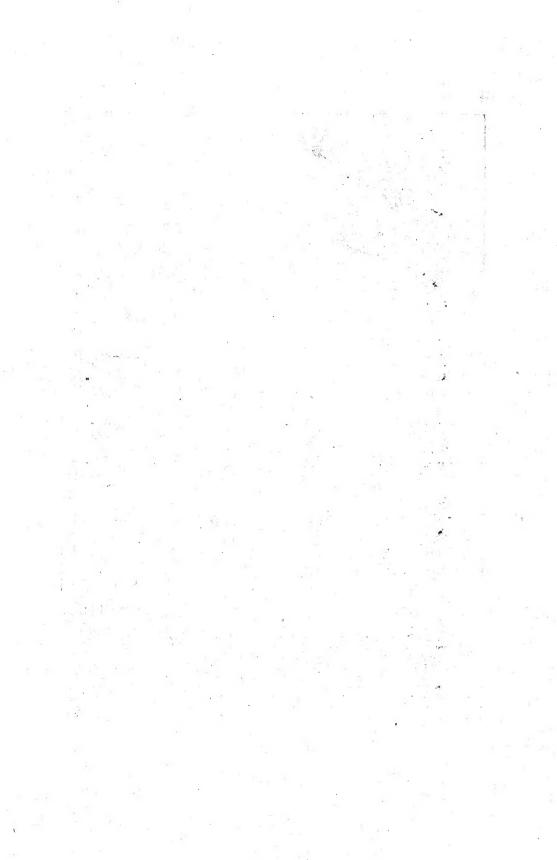

**2000年1月1日日本大学工作学** COLUMN MERCHANICA COLUMNICA Links, and the letter of the يها دا الأمام الألاكان والمنظل والمالية موادا بالاستان الاسلام والفرالفونة والاعمال the first country of the last · したとりのでは、日本は日本の日本の A BUILDING CHARLES CHANGE SUMPLY A SECTION AND A SECTION AND ASSESSMENT